# 00+00+00+00+Cr1010

أخته أو أخوه ، فقبل أن يقعد على الكرسي يشد من يجلس عليه ؛ لأنه يعرف بالفطرة أن اثنين لا يوجدان في حيز واحد .

وترى ذلك أيضاً في غير الجرم المرثى ، فأنت حين تأتى بقارورة وتضعها في ماء لتمتلىء تسمع صوت الهواء الخارج منها في بقبقة ؛ لأن الماء لا يمكن أن يدخل إلا إن خرج الهواء ، ولأن المياه أكثف فهي تضغط ليخرج الهواء ، وهذا ما يؤكد عدم التداخل . أى لا يوجد شيئان اثنان في حيز واخد . ومكانتك هي الموقع الذي تستولى عليه ، ولذلك حتى في الجيوش وفي الحرب توضع الخطط من أسلحة مختلفة ، لتستولى على الأماكن .

و اعملوا على مكانتكم ، هو قول موجه إلى الجماعة الذين عارضوا النبوة ووقفوا منها هذه المواقف ، فيقول لهم الحق تهديدا لهم وتيئيسا من أنهم لن يصلوا إلى النيل من رسول الله : اعملوا على قدر استطاعتكم من التمكن ، أو أثبتوا على ما أنتم عليه من الخلاف والمناهضة ، لماذا ؟ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عامل أيضاً : فلن يكون ثباتكم مانعاً لى من العمل ؛ أنتم تعملون وأنا أعمل ، أنتم تعملون على طاقاتكم ، وأنا أعمل على طاقاتى الإيمانية ومدد ربى الأعلى من الطاقة .

﴿ قُلْ يَنْقُومِ آغَمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنْقِبَهُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لِا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ۞ ﴾

( سورة الأنعام )

فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ، و « له ، تعطى دلالة إلى أن الإيمان ستكون عاقبة الدار لصالحه ؛ لأن الأخرين لن تكون لهم بل عليهم ، وساعة ترى « اللام ، اعرف أن الأمر لهم لا عليهم . فكأن الظالمين إن تنلهم عاقبة فهى ليست لهم ، وإنما عاقبتهم عليهم ، ولن يفلح الظالمون .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

## ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ

# 

وهنا رجوع إلى كلام عن الذين يناهضون منهج الله.

و «ذرأ» أى خلق ، وبث ، وبشر ، والحرث يراد به الزرع ، وسمى الزرع حرثاً ؛ لأنه يأتى بالحرث ، و «الأنعام» وهي تتمثل في ثمانية أزواج في آية تأتى بعد ذلك ، وهي الإبل ، والبقر ، والضأن والمعز .

"وجعلوا لله مماذراً من الحرث والأنعام نصيباً "أى مماخلق ، وهم قد حرثوا فقط ؛ لأن الذى يزرع هو الله ، فسبحانه الذى أعطى للبذرة قوتها لتربى لها جذراً ، وتمتص عناصر الغذاء من الأرض ، وهو الذى جاء بعناصر الأرض كلها ، وهو الذى جعل البذرة تتوجه إلى العناصر الصالحة لها ، وتترك غير صالح بقانون " الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى " . والذى صنعه الله الحرث وفي الأنعام تتخيلون أنكم تتصرفون فيه على رغم أنه هو الذى ذرأ وخلق . إنه - سبحانه - هو المتصرف .

هم جعلوا لله محاذراً من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا: هذا لله "بزعمهم وهذا للركائنا ، أى جاءوا بالحرث وقسموه قسمين. وقالوا: هذا لله ، وهذا للأصنام. وكذلك قسموا الأنعام وجعلوامنها قسماً لله ، وقسماً لهم ، ألم يكن من العدل أن يقسم الذى خلق بدلاً من هذا الزعم منكم لأنكم أخذتم غير حقكم ، وياليتكم أنصفتم فنرضى بقسمتكم فيذهب القسم الذى لله للصدقات على الفقراء ، والذى للشركاء يذهب للأصنام وللسدنة الحجاب عليها والخادمين والذين يضربون لكم الأقداح ، وياليتكم عرفتم العدل في القسمة بل أن ماصنعتموه هوقسمة ضيزى جائرة وظالمة ، لماذا؟ . تأتى الإجابة من الحق :

#### O0+0O+OO+OO+OO+O\*\*

﴿ فَسَمَا كَانَ لِشُركَائِهِمْ فَالا يُصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُركَائِهِمْ .. ثَنَا ﴾ شركَائِهِمْ .. ثَنَا ﴾

أنتم قسمتم وقلتم: هذا لله وهذا لشركاتنا. فاصدقوا مع أنفسكم في هذه النسبة ، لكنهم كانوا يسرقون حق الله ، وكان لهم في الهلاك تقسيم معين ، وفي الزيادة لهم تقسيم أخر ، فإذا ما جاءت آفة للزرع وأهلكته أخذوا ماخصصوه لله وأعطوه للشركاء وقالوا : إن ربنا غنى! وبرغم أنكم قسمتم ولكنكم لم توفوا بالقسمة التي فرضتموها ورضيتم بها .

وكذلك في الأنعام يقدرون عدداً من الأنعام ويقولون: هذه لله ، وتلك للشركاء ، فإن ماتت بهيمة من المنذور لله لم يعوضوها ، وإن ماتت بهيمة منذورة للشركاء ، فإن ماتت بهيمة من المنذور لله لم يعوضوها ، وإن ماتت بهيمة منذورة للأصنام يعوضوها ويأخذوا بدلاً منها من القسم الذي نذروه لله . وأيضاً لنفترض أن عيناً جارية ساحت فيها المياه لتروى الزرع المقسوم لله ، فيأخذوا منها للأرض المزروعة للأصنام . إذن هي قسمة ضيزى من البداية ، وليتهم وفوا بهذه القسمة ، وهكذا ساء حكمهم وفسد .

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَصْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْعَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَافَعَكُوهُ وَلِيَلْبِسُواْعَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَافَعَكُوهُ اللهِ اللهِ

وأيضاً نقلوا تلك القسمة الضيزي إلى مايتلعق بذواتهم في الإنجاب والإنسال ؛ فشركاژهم زينوا لهم قتل أولادهم ، و «التزيين»هو إدخال عنصر التحسين على

#### O+0O+0O+0O+0O+0O+0

التزيين أمراً عرضياً طارئاً ، ووجه التزيين أنهم كانوا إما أغنياء ، وإما فقراء ، فإن كانوا فقراء يقل الواحد منهم لماذا أجلب لنفسى همّا على هم ، وإن كانوا أغنياء يقل الواحد منهم: إن الأبناء سيأخذون منك ويفقر ونك . إذن ففيه أمران : إما فقر موجود بالفعل ، وإما فقر مخوّف منه ، ولذلك تجد الآيات الى تعرضت لهذا المعنى ، تأتى على أسلوبين اثنين ؛ فالعَجُز مختلف باختلاف الصدر ، والذين يحبون أن يستدركوا على أساليب القرآن لأنه مرة يقول :

﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلَــُدَكُمُ خَشْيَةَ إِمْلَــُقِ نِنْحُنُ نَوْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ . . ( ) ﴾ [ سورة الإسراء ] ومرة ثانية يقه ل :

﴿ نُحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ . . (١٠٠٠ ﴾

فما الفرق بين العبارتين؟

ونقول لمثل هذا القائل: أنت تقارن بين التذييل "نحن نرزقكم وإياهم" ، و "نحن نرزقهم وإياكم". هذه تذييل لآية ، وهذه تذييل لآية ثانية. هات ذيل الآية مع صدرها نجد أن ذيل كل آية مناسب لصدرها. ومادام قد اختلف في الصدر فلابدأن يختلف في الختام ، ففي الآية الأولى يقول الحق سبحانه: "ولاتقتلوا أولادكم من إملاق "فالإملاق وهو الفقر واقع موجود. إذن فشغل الإنسان برزقه أولى من شغله برزق من يعوله من الأولاد ، فيقول الحق لهؤلاء:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلُـٰدَكُم مِّنْ إِمْلُـٰقٍ نَّحْنُ نَرَّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ . . (١٥١) ﴾ [سورة الانعام]

فالإملاق موجود ، وشغلهم برزق أنفسهم يملأ نفوسهم . لذلك يقول لهم : «نرزقكم وإياهم» فيطمئنهم سبحانه نحن نرزقكم ثم نرزقهم . أما إن كان الإملاق غير موجود فالحق يقول:

﴿ وَلا بَتَقْتُلُوا أَوْلُـدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلِـق نَحْنُ نَوْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ . . ٢٠ ﴾ [سورة الإسراء]

#### 0-171-0+00+00+00+00+0-171-0

أى لاتقتلوا أولادكم خوفاً من فقر ، فأنتم تملكون رزقكم ، وحين يأتى الأولاد نرزقهم ونرزقكم معهم . وهكذا نرى أن الصدر مختلف فى الآيتين ، وكذلك العجز ، والشركاء كانوا يزينون قتل الأولاد ، وهذه مسألة تحتاج إلى تزيين قاس ؛ لأن حب الأبناء غريزة فى النفس البشرية ، والنفس تحب أن يكون لها ذرية ؛ لأن الإنسان يفهم أنه مهما طال عمره فسوف يموت فيحب أن يظل اسمه فى الأجيال المتنابعة . ونجد الإنسان وهو ممتلىء بالسعادة حين يأتيه حفيد ، ويقول: لقد ضمنت ذكرى لجيلين قادمين ، وينسى أن الذكر الحقيقي هو الذي يقدمه الإنسان من عمل ، لاذكرى الأبناء وحب امتداد الذات . وقتل الأبناء يحتاج إلى تنزيين شديد ، كأن يقال: إن أنجب أبناء فسيفقرونك ويذلونك ، فأنتم أمة غارات وأمة حروب وكل يوم يدخلك أبناؤك في قتال ونزال فتكون بين فقد لأبنائك أو انتهاب حروب وكل يوم يدخلك أبناؤك في قتال ونزال فتكون بين فقد لأبنائك أو انتهاب لمالك ، وإن كانوا بنات فسيتم سبيهن من بعدك ، وهكذا تكون المبالغة في الإغراء لعملية تناقض الفطرة السليمة في إمتداد النسل .

﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلندهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ . . (١٣٧٠ ﴾

[ سورة الأنعام]

و الكثير من المشركين ، تفيد أن بعضهم كان يرفض قتل الأولاد ، و ايردوهم » من الردى ، وهو الهلاك ، والموت .

﴿ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ . (٧٣٠) ﴾

أى يخلطوا عليهم الدين ، فهل كان عندهم دين؟ . لقد ورث هؤلاء من أمر قيم الدين ماكان سابقاً وهو ماكانوا عليه من دين إسماعيل عليه حتى مالوا وزالوا عنه إلى الشرك ، إنهم زينوا لهم أعمالا ليوردوهم موارد الهلكة . وحاولوا أن يخلطوا عليهم مابقى لهم من دين .

﴿ . . وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١٣٧) ﴾ [سورة الانعام]

لأن وأد الأولاد وقتلهم إنما ينافي فكرة خلق الله ، فهل يخلق الله لتقتل أنت؟!

حادث المنافعة المنا

ما فعلوا ذلك ، فهو قد أعطاهم الاختيار ، ومن باب الاختيار ينفذون إلى كلّ مراد لهم ، ولو لم يخلق الله فيهم اختياراً ما فعلوا ذلك ؛ لأنه لو أراد ألا يضلوا لما فعلوا ، وقد أراد الله أن يوجد خلقاً لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم الملائكة .

إذن فهذه المسألة ليست عزيزة على الله ، وسبحانه ساعة يقهر على مراد له ، إنما يكون ذلك لمصلحة المخلوق ، وساعة يتركه مختاراً فمن إمداد الحالق له بالاختيار ولا يفعل المختار شيئاً غصباً عن الله ؛ لأن الألوهية تقتضى أمرين اثنين : تقتضى قدرة تتجلى فى الأشياء القهرية التي لا يستطيع العباد أن يقفوا أمامها ، والإنسان هو الكائن الوحيد الذي له حق الاختيار بين البديلات فى مراداته ، أما بقية الكون فسائر بقانون التسخير وليس له اختيار .

والكائنات المسخرة أثبتت لله طلاقة القدرة ، ولكنها لا تثبت لله محبوبية المخلوق ؛ لأن المحبوبية تنشأ من أنك تكون حرًّا فى أن تفعل ، ولكنك تؤثر فعلاً مراد لله على مرادك . (ولوشاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون) .

و د الافتراء ، هو الاختلاق والكذب المتعمد ، وهم مفترون ، لأنهم أرادوا أن يغيروا صدق الواقع في الإنجاب ، فقد خلق الله الزوجين ـ الذكر والأنثى ـ من أجل الإنجاب .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَقَالُواْ هَاذِهِ اَنْعَادُ وَحَرْثُ حِجْرُ لَا يَطْعَمُهَا اللَّهِ وَقَالُواْ هَاذِهِ اَنْعَادُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا اللَّهِ مَنْ فَلْهُورُهَا وَأَنْعَادُ حُرِّمَتَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَادُ حُرِّمَتَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَادُ حُرِّمَتَ اللَّهُ وَكُهَا وَأَنْعَادُ لَا يَذَالُهُ عَلَيْهُا الْفِرَآةُ عَلَيْهُا وَأَنْعَادُ لَا يَعْدَرُونَ السّمَاللَّهِ عَلَيْهَا الْفِرَآةُ عَلَيْهُ وَانْعَادُ اللَّهُ عَلَيْهُا الْفِرَآةُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا الْفِرَآةُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللل

#### OC+OC+OC+OC+OC+O<sup>74</sup>77

وهذا تماد في الشرك ؛ لأنهم قسموا الحيوانات والحرث وحجزوا قسماً للأصنام، وهذه الأنعام المرصودة للأصنام لا يتصرف فيها أحد ، فلا يؤخذ لبنها ولا يستخدمها أحد كمطايا ، ولا يتعدى نفعها للناس . ولم ينتبهوا إلى أن هذه الأنعام نعمة من الله ، ولا بد من الانتفاع بها ، وليس من حسن التعقل أن تترك حيواناً تستطيع أن تستفيد من تسخيره لك ولا تفعل ، هم قد فعلوا ذلك وحكى الحق عنهم فقال :

﴿ وَقَالُوا هَـٰـذِهِ أَنْعَـٰـمٌ وَحَرَاتٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ . . (١٣٨ ﴾

[سورة الأنعام]

أى هي أنعام محرم استخدامها ، وحرموا أيضاً ركوبها .

﴿ وَأَنْعَلَمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا . . (١٣٨) ﴾

وتمادوا في الكفر فذكروا أسماء الأصنام عليها :

﴿ وَأَنْعَلْمُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْه . . (١٣٨ ﴾ . [سورة الانعام]

وهذا لون من الافتراءات قد فعلوه ونسبوه إلى أنه متلقًى من الله ، ومأمور به منه-سبحانه - ولو قالوا: إن هذه الأمور من عندهم لكان وقع الافتراء أقل حدة ، لكنه افتراء شديد لأنهم جاءوا بهذه الأشياء ونسبوها إلى الله ، وهم قد انحلوا عن الدين وقالوا على بعض من سلوكهم إنه من الدين ، ولذلك يجازيهم الله بما افتروا مصداقاً لقوًله :

﴿ . . سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣٨) ﴾

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَاِهِ وَالْأَنْعَلَمِ خَالِصَةً لِذُكُونِنَا وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْنَةَ فَهُ مَوْنِيهِ شُرَكَا أُسْيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ مَيْنَةَ فَهُ مَوْنِيهِ شُرَكَا أُسْيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ شَيْحَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ويتودهم الباطل إلى باطل آخر فادعوا أن مافي بطون هذه الأنعام من اللبن ومن الأجنة إذا نزلت حيّة فهي للذكور منهم فقط ، ولا تأكل النساء من ذلك شيئاً ، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء وهذا يدل على التشقيق في القسمة .

ويديل الحق الآية بالقول الكريم :

﴿ . . سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٣٥ ﴾

أى سيجزيهم على كذبهم وافترائهم بمايليق عقاباً للكاذبين ؛ لأنه-سبحانه-(حكيم) في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره (عليم) بما يفعلونه من خير وشر ، وإنه سيجازيهم على مافعلوه أتم الجزاء وأكمله.

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَـ تَكُوّا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ اَفْرِرًا مَعَى اللَّهُ ضَـ لُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَدَّ ضَـ لُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وجه الخسران أنهم لم يلتفتوا إلى أن الله يرزقهم ويرزق أبناءهم أيضاً، ولعلك أيها الأب قتلت ولداً، كنت ستعيش أنت في رحاب رزقه ، وكثيراً مايكون البعض من الأولاد صاحب رزق وفير ، ويقال عن مثل هذا الابن: إن وجهه وجه الخير والسعد والبركة ، فمن يوم أن ولد ولد معه الخير ، وذلك حتى لايتأبى الإنسان على عطاء الله ؛ لأنك حين تتأبى على عطاء الله تحرم نفسك العطاء فيما تظنه غير عطاء ، وهذا خسران كبير.

#### 00+00+00+00+00+0°\*\*\*\*\*

إننا نلحظ أن العرب كانوا في بيئة تستجيب وتلبى الصريخ ، فساعد يصرخ من في شدة نزلت به واستنجد ، يجد من ينقذه ، والأولى بالنجدة أهل الرجل وأولاده . والمثال على ذلك ماحدث من جد رسول الله على حينما ذهب ليحفر البئر ، وجاءت قريش ووقفت له حتى لايحفر ، فقال: لوأن لى عشرة أبناء سأضحى بواحد منهم . إذن فكثرة الأولاد في هذه المسائل تعطى العزوة وتكثر الصريخ ، ولايفعل ذلك إلا المفطور على النجدة .

وإن قتلت ابناً خوفاً من الفقر فقد تخسر رزقاً قد يكون في طي من تقتل من الذرية ، وفوق ذلك تفقد مباهج الشأن أو العزوة أو الآل. أو على الأقل أنهم قد خسروا لأنهم عاكسوا مرادات الله في الإيجاد بالإنجاب.

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَـنَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ . . ( عَنْ الله الله عَلَم ع عَلَم عَل

﴿ . . وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءُ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدينَ (11) ﴾

[سورة الأنعام]

وهم حين يحرمون على أنفسهم مارزقهم الله من الأنعام ، فهم أهل حمق وضلال وخسران فلو تركوها لانتفعوا منها في حمل أثقالهم أو فيما تدره من لبن ، أو في أكل لحمها . إنهم بحمقهم وجهلهم قد خسروا كثيراً ، وهم مع ذلك فعلوا مافعلوا بكذب متعمد على الله ، وهم قد ضلوا ولم يكونوا أهلاً للهداية ، وكان يكفى أن يصفهم بقوله : «قد ضلوا» ؛ لكنه أضاف : «وماكانوا مهتدين» لأن الضلال يكفى أن يصفهم بقوله : «قد ضلوا» ؛ لكنه أضاف : «وماكانوا مهتدين» لأن الضلال مع وجود طريق ، لكن الحق سبحانه رسم لهم طريق الحق فأثروا الذهاب إلى الضلال مع وجود طريق الحق .

# O 1970 DO+OO+OO+OO+O

ويقول سبحانه بعد ذلك :

مَعْمُ وَهُوَ ٱلَّذِى آنَشَا جَنَّتِ مَعْمُ وَشَتِ وَغَيْرَ مَعْمُ وَشَتِ وَغَيْرَ مَعْمُ وَشَتِ وَغَيْرَ مَعْمُ وَشَتِ وَأَلَّ يَتُونَ مَعْمُ وَشَتِ وَأَلَّ يَتُولَا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْعُ وَالزَّيْعُ فَيْ اللَّهُ مَا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْعُ وَعَيْرَ مُتَشَيِهً فَعَيْرَ مُتَشَيِهً فَعُلُوا مِن وَالزُّمَّا اللَّهُ مَا أَنْ مُرَوَءَ النُواحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَكَا لَهُ مَرُوءَ إِذَا آفَهُ مَرَوَءَ النُواحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَكَا لَهُ مَرُوءَ النُواحَقَّهُ وَيَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَكَا لَهُ مَرْوَءَ إِذَا آفَهُ مَرَوَءَ النُواحَقَّهُ وَيَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَكَا لَهُ مَنْ وَهُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وقول الحق: وأنشأ وأي أوجد على إبداع لم يسبق له مثيل فلم يكن هناك نماذج توضيحية تدل الله سبحانه ، وإنما ابتدأها على غير مثال سابق ؛ لأنه لا يوجد خالق سواه . والخالق إذا لم يكن هناك سواه من شريك أو ند فإنه حين يخلق إنما ينشىء خلقاً على غير نظام أو مثال كان قد سبقه .

وكلمة « جنات » تؤدى ما نعرفه من المكان المحدد الذي يجمع صنوف الزروع والثمار مما نقتات ، ومما نتفكه به ، وتسمى جَنَّة وتسمى جَنَّات ؛ لأن المادة كلها تدل على الستر وعلى التغطية ، ومنه الجُنون لأن فيه ستراً للعقل ، ومنها الجنَّ لأنهم مستورون عن رؤية العين ، وكذلك « المِجَنِّ » لأنه الذي يستر عن الإنسان طعنات الخصم .

والجُنَّة هي المكان الممتلى، بالزرع والثمار وتعلو الأشجار فيه وتكثف وتلتف أغصانها وفروعها بحيث تستر من يكون بداخلها وتستره أيضاً عن بقية الأمكنة ، لأنه لا حاجة له إلى الأمكنة الأخرى ؛ ففي الجنة كل مقومات الحياة من غذاء وفاكهة ومرعى ، وماء وخضرة ومتعة ، وفيها كل شيء . كما تسمى البيت العظيم المكتمل الذي يضم ويشتمل على كل المرافق «قصراً » لأنَّه قَصَرَك عن أي مكان سواه ؛ لأن فيه الأشياء التي تحتاج إليها كلها ، فلا تحتاج إلى شيء بعده .

#### OO+OO+OO+OO+OO+O

﴿ وَهُو الَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مُعْرُوشَتِ . . (١١١) ﴾ [سورة الأنعام]

ومادة العرش تدل على العلو ، ومنه قيل للسقف «عرش» ويطلق العرش أيضاً على السرير ؛ مثل قوله الحق: (ورفع أبويه على العرش).

ويطلق العرش على الملك مثل قوله الحق: (ولها عرش عظيم).

كل ذلك يدل على «العلو» وقوله الحق هنا: « مغروشات وغير معروشات» ، أى أن الزرع من نوع العنب ، حين نعنى به نجعل له القوائم والقواعد التي يقوم عليها ؛ لأن امتداد أغصانه اللينة لاتنهض أن تقوم وحدها ، ولكن هناك نوع أيضاً يقوم وحده نسميه العنب الأرضى ، وكأن الكلام فيما يختص بالكرم . أى : أنك إذا مانظرت إلى الزرع الذي لاساق له كالبطيخ ، وكالشمام ، وكالكوسة ، وكل الزروع التي ليس لها ساق تجدها مفروشة في الأرض أي غيرقائمة على قواعد وقوائم وعروش . وإن كنا الآن نحاول أن نرفعها لنعطى لها قوة الإنتاج . والكلام جاء على ماكان موجوداً عند العرب أيام بعثة النبي على (وهو الذي أنشأ جنات معروشات والنخل والزرع) . والزرع يطلق ويراد به مانقتات به من الحبوب .

﴿ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَنِيهًا وَغَيْرَ مُتَشَنِيهِ . . ( ق ) [ سورة الانعام ] وحين ننظر إلى هذه الآية نجد أنه قد سبقتها آية فيها كل هذه المعانى يقول سبحانه:

﴿ وَهُوَ الَّذِى أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَصِرًا لَخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُنْهُ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ لَخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَلِبِهِ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لِآيَاتِ لِقَوْمٍ وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَلِبِهِ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لِآيَاتِ لِقَوْمٍ وَالرَّمَّانَ مُثَنِّيهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لِآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مُنَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَآلَ ﴾

O141VOO+OO+OO+OO+OO+O

وبعض الناس يحاولون نقد القرآن فيقولون : إنه يكرر المعانى الواحدة ؛ لأنهم لا يمتلكون فطنة أن المتكلم هو الله ، وسبحانه يتكلم فى كل شيء لأمر حكيم ، فهو هنا يتكلم عن هذه الأشياء كدليل على الخالق ووحدانيته بدليل أنه ذيل الآية بقوله : (إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) ، ولكن الكلام فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قد جاء بقصد الحديث عن الانتفاع بها فيقول :

### ﴿ كُلُواْ مِن تَمْرِهِ } إِذَا أَثْمَرُ وَوَاتُواْ حَفَّهُ مِيومَ حَصَادِهِ ٢

(من الآية ١٤١ سورة الأنعام)

ولاشك أن استقامة العقيدة بالإيمان بالإله الواحد تحتاج إلى الدليل أولاً ؛ لأن فائدتها أشمل ، وأعم ، وأعمق ، وأخلد من الأكل ، لأن الأكل قصارى ما فيه أنه يقوتنا هذه الحياة ، ولكن الأدلة الأولى تعطينا الثواب الباقى والنعيم المقيم ؛ لذلك فالآية الأولى متعلقة بالدليل ، وهذه الآية متعلقة بالانتفاع ، وهنا نلاحظ أنه قال : وكلوا من ثمره إذا أثمر ، ، وفي هذا إباحة لتناول الأشياء منه قبل أن تنضج دون أن يترتب على ذلك لون من الضرر وإلا عالجناها بما يزيل وينفى عنا الضرر ، فإذا ما وجدت ثماراً لم تنضج لك أن تأكل منها ، ولم يجعل الحق لنا حرجاً فيها نحرث ونبذر ونروى ولكن الله سبحانه هو الذي يزرع ونحن نأكل منه ، ونجد أهل الريف يشوون الذرة قبل أن تنضج ويقول سبحانه : ( وأتوا حقه يوم حصاده ) .

لقد قالوا إن الآية مختصة بما يُحصد وهي الزروع ، أما الأشياء التي لا يقال فيها : حصد فهي خارجة عن ذلك مثل الفواكه ، لكن الإمام أبا حنيفة يرفض ذلك ويرى : أن كل ما تنبته الأرض ينطبق عليه هذا النص ؛ لأنه لا يصح أن تأخذ معنى الحصاد على العرف ، ولكن بفهم اللغة .

ما معنى الحصاد فى اللغة ؟ . الحصاد فى اللغة القطع ، فحينها تفصل الثمرة المطلوبة فهذا هو الحصاد . ولكن يوم الحصاد للحبوب ؛ تكون الغلال فى السنابل ، ويرى الإمام أبو حنيفة أن تعطى من البداية لمن حضر القسمة ، وكذلك حينها تدرسه وتذريه تعطى ، وعندما تغربل الحبوب أعط أيضاً ، ويبتدىء الحصاد من ساعة أن تكيل ، وما تقدم غير محسوب ، ما تأتيه من الحق يوم حصاده هو غير المفروض ؛ لأنه لم يقل الحق المعلوم ، وفى هذا اتساع لدائرة امتداد الخير إلى غير الزارعين .

# مِنْ وَلَا أُسْرِفُواً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ٢٩٦٨ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥٠ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥

(من الآية ١١ سورة الأنعام)

والإسراف هو مجاوزة الحد ، والبعض قد فسر الإسراف بالزيادة فقط ، ولكن الحقيقة أن أى تجاوز للحد زيادة أو نقصاً يسمى إسرافاً ؛ لأنه مأخوذ من «سرف الماء» ، وهو أن يُطلق الماء ويذهب في غير نفع ، وسيدنا مجاهد يقول : لو أن للإنسان مثل جبل أبي قبيس ذهباً ثم أنفقه في حلّ ما عُدَّ سرفاً ، ولو صرف درهماً واحداً في معصية يعد سرفاً .

إذن فمعنى : « ولا تسرفوا » أمران اثنان بمعنى لا تتجاوزوا الحدود التي شرعها الحق فتستعملوا هذا في معصية ، أو لا تسرفوا في أن تعطوا للفقير أقل مما يستحق .

وكان حاتم الطائى كريماً جداً ، وقعدوا يلومونه على هذا الكرم ، فقال واحد له : لا خير فى السرف . رد عليه فقال له : ولا سرف فى الخير . أى أنه مادام فى الخير فلا يكون سرفاً.

وإذا كنا سنأخذ الأمر على المعنيين الاثنين: النقص والزيادة ، فها المانع أن نعطى للفقير أكثر؟ . ويحكى الأثر أن أناساً قد تأخذهم الأريحية والنشاط للبذل والعطاء ساعة يرون كثرة غلتهم ، وما أفاء الله عليهم من ريع أرضهم . إنهم يعطون الكثير مثلها عمل ثابت بن قيس ، وكان عنده خسون نخلة وجزها وأعطاها كلها للفقراء ، ولم يترك لأولاده شيئاً . فلها رُفِع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : أعط ولا تسرف ، لماذا ؟ مخافة أن تحتاج بعد ذلك إلى ما أعطيت فتندم على أنك أعطيت .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَمِنَ الْأَنْعَدِ حَمُولَةً وَفَرَشًا كُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَاتَنَبِعُواْخُطُورَتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ، لَكُمُ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ إِنَّهُ ﴿ اللَّهُ عَدُولُ مُبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ